# أساطيرالعالية



وار آل بعار آب بصر

يطلال أنتانا

كاملكيلانى

أساطيرالعالر

بطل أتينا



#### ١ – فِي سَفْحِ جَبَلِ

مُنْذُ آلافِ مَضَتْ مِنَ السِّنِينَ ، وُلِدَ بَطَلُ هَٰذِهِ الْقِصَّةِ – أَعْنِي : « بَطَلَ أَتِينا » – فِي إِحْدَى المَدائِنِ الْيُونانِيَّةِ الْقَدِيمةِ ، الْواقِعَةِ عَلَى سَفْحِ جَبَلِ شاهِقِ مِنْ جِبالِ الْيُونانِ .

وقضَى « بَطَلُ أَيْبِناً » طُفُولَتَهُ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ ٱلْجَبَلِ الشَّاهِقِ . وَعَاشَ فِي يَلْكَ ٱلْمَدِينَةِ عِيشَةً راضِيةً ، حَيْثُ تَرْعاهُ أَمُّهُ ٱلْحَنُونُ ، وَعَاشَ فِي يَلْكَ ٱلْمَدِينَةِ عِيشَةً راضِيةً ، حَيْثُ تَرْعاهُ أَمُّهُ ٱلْحَنُونُ ، وَتُعْنَى بَتَنْشِقَتِهِ و تَثْقيفِه ، وَتَقَمُّ عَلَيْهِ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ، وتَرْوِي لَهُ كُلُ مُعْجِبٍ مِنْ أَخْبارِ ٱلْأُولِينَ ، وتَواريخِ ٱلْقُدَماءِ وٱلْمُحْدَثِينَ ؟ كُلُّ مُعْجِبٍ مِنْ أَخْبارِ ٱلْأُولِينَ ، وتَواريخِ ٱلْقُدَماءِ وٱلْمُحْدَثِينَ ؟ لِنُبُصِّرَهُ بِحَقائقِ أَلْحَياةٍ وعِظالَها ، وتَنْفَعَهُ بِما تَحْوِيهِ يَلْكَ الأَحادِيثُ مِنْ عَبَر سامِيَةٍ ، ومُتَع شَائِقَةً .

#### ٣ ملك « أتينا »

وكَانَ أَعْجَبَ مَا تُحَدِّثُهُ بِهِ أُمُّهُ - مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ ٱلبَارِعَةِ -

حَدِيثُهَا عَنْ أَبِيهِ ؛ فَقَدْ قَصَّتْ عَلَى وَلَدِها : « بَطَلَ أَتينا » - ذات يَوْم - أقاصِيصَ مُعْجِبَةً ، وصَفَتْ فِيها ما أَتَاهُ والدُهُ من جَلائِلِ اللهِ عَمال ، وعَظائِم ٱلْأَعْمال ، وعَظائِم ٱلْأَمْور ، وقالَتْ لَهُ فِيما قالَتْهُ :

و لقد عَهِدَ إِلَى الْبُوكَ أَنْ أَقُومَ ساهِرةً عَلَى الْعِنايةِ بِأَمْرِكَ؛ لِيَغْرُغَ مُحَوَ إِلَى الْعِنايةِ بِأَمْرِكَ؛ لِيَغْرُغَ مُحَوَ إِلَى الْعِنايةِ بِالْمُلْكِ ، والسَّهْرَ عَلَى راحَةِ النَّاسِ ، وإقامةِ الْعَدْلِ مَحْوَ إِلَى الْعِنايَةِ بِالْمُلْكِ ، والسَّهْرَ عَلَى راحَةِ النَّاسِ ، وإقامةِ الْعَدْلِ مَحْوَ إِلَى الْعِنايةِ وَالْعَامِةِ الْعَدْلِ فِي مَدِينَةِ « أَتَينا » . » بَيْنَهُمْ ، وَهُو مَدِينَةِ « أَتَينا » . »

# ٣ - جوارُ الْأُمِّ وَوَلَدِها

فَقَالَ لَهَا « بَطَلُ أَتينا » مَدْهُوشًا:

" وما بالُ أبى لا يَأْتِى إِلَى كَلَدِنا هٰذا لِيَعيشَ مَعَنا وادِعًا، قَرِيرَ الْعَيْنِ بِرُونَيَةِ وَلَدِهِ ٱلْعَزِيزِ؟ " الْعَيْنِ بِرُونَّيَةِ وَلَدِهِ ٱلْعَزِيزِ؟ "

فَأَجَابِتُهُ أُمُّهُ بَاسِمَةً :

« كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى تَحْقيقِ هٰذِهِ ٱلْأَمْنِيَّةِ ، يَا وَلَدِى ٱلْعَزِيزَ ؟ الْعَزِيزَ ؟ الله مَشْنُولُ بِسِياسَةِ ٱلْمُلْكِ ، وإقامةِ الْعَدْلِ بَيْنَ رَعِيَّتِهِ ، وليّا مَثْنُولُ بِسِياسَةِ ٱلْمُلْكِ ، وإقامة الْعَدْلِ بَيْنَ رَعِيَّتِهِ ، وليّا مَ قُدْرَتِهِ أَنْ يَتُرُكَ هٰذِهِ الْفُرُوضَ وَٱلْواجِبَاتِ ٱلْمُقَدَّسَةَ ، ولينبَعَثَ عَنْ وَلَدِهِ الضّغيرِ . »

« صَدَقَتِ – يَا أُمِّى – فِيما قُلْتِ . ولْكِنْ خَبِّرِينِي – أَيَّتُهَا ٱلْعَزِيزَةُ الْعَزِيزَةُ الْعَزِيزَةُ الْعَزِيزَةُ الْعَزِيزَةُ الْعَلَى مَدينَةِ « أَتِينَا » ، حَيْثُ ٱلْقَ الْبَارَّةُ – ماذا يُعَوِّقُنَى عَنِ السَّفَرِ إلى مَدينَةِ « أَتِينَا » ، حَيْثُ ٱلْقَ الْبَارَّةُ بَ مَا فَا لَعْمُ بِهِ ، وأُمَّتُمُ ناظِرَى بِرُونَّيَتِهِ ؟ » أَلِي مَدَنَةً بِهِ ، وأُمَّتُمُ ناظِرَى بِرُونَّيَتِهِ ؟ » فَقَالَتْ لَهُ أُمَّهُ :

« لَكَ مَا تُحِبُ وَتُرِيدُ - يَا وَلَدِي - وَلَكِنِ الْوَقْتُ لَمْ يَحِنْ بَعْدُ } فَأَنْتَ لَا تَزَالُ فِي سِنِّ الطُّفُولَةِ . فأصْبِرْ - يَا عَزِيزى - بَعْدُ } فأنْتَ لا تزالُ فِي سِنِّ الطُّفُولَةِ . فأصْبِرْ - يَا عَزِيزى - حَتَّى إذا كَبِرَتْ سِنُّكَ ، وَآكْتَمَلَتْ قُوَّتُكَ ، أَذِنْتُ لَكَ فِي السَّفَرَ إِذَا كَبِرَتْ سِنُّكَ ، وَآكْتَمَلَتْ قُوَّتُكَ ، أَذِنْتُ لَكَ فِي السَّفَرَ إِذَا كَبِرَتْ سِنُّكَ ، وَآكْتَمَلَتْ قُوَّتُكَ ، أَذِنْتُ لَكَ فِي السَّفَرَ إِلَى أَبِيكَ } فَإِنَّ الطَّرِيقَ وَعْرَةٌ مُخِيفَةٌ ، ولَسْتُ آمَنُ عَلَيْكَ أَخْطَارَهَا وأَخْدَاتُهَا ( مَصَائِبَهَا ٱلمُفَاجِئَةَ ) . »

#### ٤ – صَخْرَةُ الْجَبَل

فَقَالَ ﴿ بَطَلُ أَيِّنِنا ﴾ مُتَعَجِّبًا: ﴿ وَمَتَى تُوْمِنِينَ – يَا أُمَّاهُ – بِأَنَّى عَلَى حَالٍ مِنَ السِّنِّ وَأَلْقُوْقٍ ، تُبِيحُ لَى أَنْ أُسَافِرَ وَحْدِى ، وأَجْتَازَ يَلْكِ الطَّرِيقَ ٱلْمَخُوفَةَ ، دُونَ أَنْ تَخْشَى عَلَى الْحُداثَهَا وَأَخْطَارَهَا ؟ » فَقَالَتُ لَهُ أُمَّهُ مُتَوَدِّدَةً :

« إِنَّكَ - يَا وَلَدِى - لَمَّا تَعْدُ سِنَّ الطَّفُولَةِ . وَلَنْ أَسْمَحُ لَكَ بِالسَّفَرِ إِلَى أَبِيكَ ، إِلَّا إِذَا بَلَغْتَ مِنَ الْقُوَّةِ مَبْلَغًا يُمَكِّنُكَ مِنْ رَفْعِ فِلْمِ السَّغْرَةِ ، النَّى نَجْلِسُ عَلَيْهَا الآنَ فِي سَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ ! » هٰذِهِ الصَّخْرَةِ ، وَبَذَلَ قُصارَى جُهْدِهِ لِيَرْفَعَهَا ؟ فَأَسْرَعَ الصَّبِيُ إِلَى تَلْكَ الصَّخْرَةِ ، وَبَذَلَ قُصارَى جُهْدِهِ لِيَرْفَعَهَا ؟ فَأَسْرَعَ الصَّبِيُ إِلَى تَلْكَ الصَّخْرة ، وَبَذَلَ قُصارَى جُهْدِهِ لِيَرْفَعَهَا ؟ فَلَمْ يَقْدِرْ على تَخْرِيكِها - مِنْ مكانِها - قِيدَ أَنْمُلَةِ ( مسافَةً وَأُسِ إَصْبَعِ ) ، وَخُبِّلَ إِلَيْهِ - لِضَخَامَتِها وَيُقِلِها - أَنَّها لاصِقَة " رَأْسِ إَصْبَعِ ) ، وَخُبِّلَ إلَيْهِ - لِضَخَامَتِها وَيُقِلِها - أَنَّها لاصِقَة " يَسْفَحِ الْجَبَلِ .

فَقَالَتْ أُمُّهُ باستَةً :

« أَرَأَيْتَ - يَا وَلَدِي - كَيْفَ عَجَزْتَ عَن تَحْرِيكِ الصَّخْرَةِ مِن مَكَانِها ؟ فأصْبِرْ حَتَّى تَكْبَرَ سِنْكَ ، وَيَقْوَى سَاعِدُك ، فَتَرْفَعَ مِن مَكَانِها ؟ فأصْبِرْ حَتَّى تَكْبَرَ سِنْكَ ، وَيَقُوى سَاعِدُك ، فَتَرْفَعَ الصَّخْرَة مِن مَكانِها بِأَدْنَى مُحاوَلَة وَأَيْسَرِ جُهْدٍ ، وَثرى مَا خَبَأْنَاهُ الصَّخْرَة مِن مَكانِها بِأَدْنَى مُحاوَلَة وَأَيْسَرِ جُهْدٍ ، وَثرى مَا خَبَأْنَاهُ الصَّخْرَة مِن عَتَادِ السَّفَرِ . وَمَتَى تَمَ ذَلك ، أَذِنْتُ لَكَ فَى النَّها إِلَى أَبِيك ، وَتَمَلِي رُوْيَتِهِ . »

#### ٥ - بَعْدَ أَعُوامِ

وَمَضَى عَلَى ذَٰلِكَ الْعَديثِ أَعُوامٌ ۚ قَلِيلَةٌ ۚ . وَكَانَ ﴿ بَطَلُ أَتَيْنَا ﴾ وَأُمُّهُ يَخْتَلِهَانِ إِلَى ذَٰلِكَ ٱلْمُكَانِ، وَيَجْلِسَانِ عَلَى تِلْكَ الصَّخْرَةِ – كُلُّ يَوْمٍ – حيثُ يَتَجَاذَبَانِ أَطْرَافَ الْحَدِيثِ، وَيَتَمَنَّبَانِ أَطْيَبَ الْأَمَانِيُّ . وَذَا صَبَاحٍ ، جَلَّسًا – عَلَى عَادَتِهِمَا – عَلَى تَلْكَ الصَّخْرَةِ الْعَالِيَةِ ، فَذَ كُرَ « بَطَلُ أَتْبِنَا » حَديثَ أَمِّه الَّذِي حَدَّثَتَهُ بِهِ مُنْذُ أَعْوامٍ . وأَشْتَدَّ حَنِينُهُ إلى اِلْقَاء أَبِيهِ ؛ فَبَرَقَتْ عَيْنَاهُ مِنْ شِدَّةِ الْحَمَاسَةِ ، إذْ لاحَ لَهُ أَنَّ تَحْقيقَ أَمْنِيَّتِه وَشِيكٌ (سريعٌ)، وَأَنَّ إِدْراكَ مَطْلَبِهِ العَزِيزِ أَصْبَحَ يَسِيرًا علَيْهِ . فَالْتَفَتَ « بَطَلُ أَتِينًا » إِلَى أُمِّهِ قَائِلًا : « أُمِّيَ الْعَزِيزَةَ : لَقَدُ أَصْبَحْتُ الآنَ – فِيما أَعْتَقِدُ – رَجُلًا شَديدَ الْبَأْسِ. وَأَعْلَبُ ظَنَّى أَنَّنَى قَدْ بِلَغْتُ مِنَ الْعَزْمِ مَا يُمَكِّنُنَى مِنْ رَفْعِ هَذِهِ الصَّخْرَةِ الْعَظِيمَةِ . فماذا أَنْتِ قَائِلَةٌ ؟ » فَأَجَالِتُهُ أُمُّهُ :

« مَا أَظُنُّ الْوَقْتَ - يَا وَلَدِي - قَدُّ حَانَ لِبُلُوغِ هَذَا الْمَرَامِ! »

فقال لَهَا وَاثِقًا مَزْهُوَّا (مُعْجَبًا بِنَفْسهِ): « إِنِّى جِدُّ وَاثِقٍ مِنْ قُوَّتِى . وَسَـتَرَ ثِنَ مِصْداقَ مَا أَقُولُ . »

#### ٣ – عَشَادُ السَّفَرِ

وَكَانَتُ هٰذهِ الصَّخْرَةُ الْهَائِلَةُ مُنْغَرِسَةً فَى الأَرْضِ ، وَقَدْ أَنْبَتَ عَلَيْهَا طُولُ الْعَهْدِ كَثِيرًا مِنَ الْحَشَائِشِ وَالطَّحَالِبِ. فَجَعَلَ « بَطَلُ أَنْيَنَا » عَلَيْهَا طُولُ الْعَهْدِ كَثِيرًا مِنَ الْحَشَائِشِ وَالطَّحَالِبِ. فَجَعَلَ « بَطَلُ أَنْيَنَا » يَبْذُلُ كُلَّ مَا فَى وُسْعِهِ مِنْ قُوْةً وَجُهْدٍ ، حتَّى زَحْزَحَ الصَّخْرَةَ مِنْ يَبْدُلُ مَكَانِهَا ؛ ثُمُّ رَفَعَها قَلْبَلا ، وَقَلَبَهَا عَلَى جانبِها الآخَرِ . وَمَا أَنْتَهِى مِنْ فَلَا عَلَى جانبِها الآخَرِ . وَمَا أَنْتَهِى مِنْ ذَلْكَ حَتَى جَهَدَهُ النَّعَبُ ، وَبَلَغَ مِنْهُ الْإِعْبَاءِ كُلُّ مَنْلَغِ . فَنَظَرَ اللّهُ عَلَى جَهَدَهُ النَّعْبَ ، وَبَلَغَ مِنْهُ الْإِعْبَاءِ كُلُّ مَنْلَغِ . فَنَظَرَ اللّهُ عَلَى جَهَدَهُ اللّهُ عَلَى مَنْهُ الْإِعْبَاءِ كُلُّ مَنْلَغِ . فَنَظَرَ إِلَى أُمِّي فَلَا أَنِي النَّهُ مِنْهُ الْمُ عَلَى جَانِهِما لَهُ مُ وَقَدْ ذَرَفَتَ عَيْنَاها إِلَى أُمِّهِ فَطُرَاةَ الظَّافِرِ الْمُبْتَهِجِ ؛ فَرَآها تَنْبَيْمُ لُهُ ، وَقَدْ ذَرَفَتْ عَيْنَاها فِي الْمُرْحِ الْمُنْ وَلِهِ هَا وَنَجَاحِه – مَا مَلَا قَلْبَهُ ثِهَةً وَيَقَيْنًا . فَيُ قَلْبُهُ ثُهُ قَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ قَالَتْ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

« سَلِمَتُ يَمِينُكَ - يَا عَزِيزى - وَأَتَمَّ اللهُ لَكَ النَّصْرَ، أَيُّهَا الْفَارِسُ النَّكَ لَكَ النَّصْرَ، أَيُّهَا الْفَارِسُ الْفَلَابُ . فَلَا تَتَوَانَ عَنِ السَّفَرِ بعدَ الآنَ ، وَلا تَلْبَتْ فَى الْمَدِينَةِ الْفَلَابُ . فَلا تَتَوَانَ عَنِ السَّفَرِ بعدَ الآنَ ، وَلا تَلْبَتْ فَى الْمَدِينَةِ الْفَلَابُ . فَلَا تَتُوانَ عَنِ السَّفَرِ بعدَ الآنَ ، وَلا تَلْبَتْ فَى الْمَدِينَةِ الْفَلْكِ الْمُظَفِّرِ ؛ فَقَدْ أَوْصِالِيْ لَكُظَةً وَاحِدَةً ، وَأَذْ هَبُ مُسْرِعًا إلى أَيكَ الْمَلِكِ الْمُظَفِّرِ ؛ فَقَدْ أَوْصِالِيْ لَدُ الْمُلِكِ الْمُظَفِّرِ ؛ فَقَدْ أَوْصِالِيْ

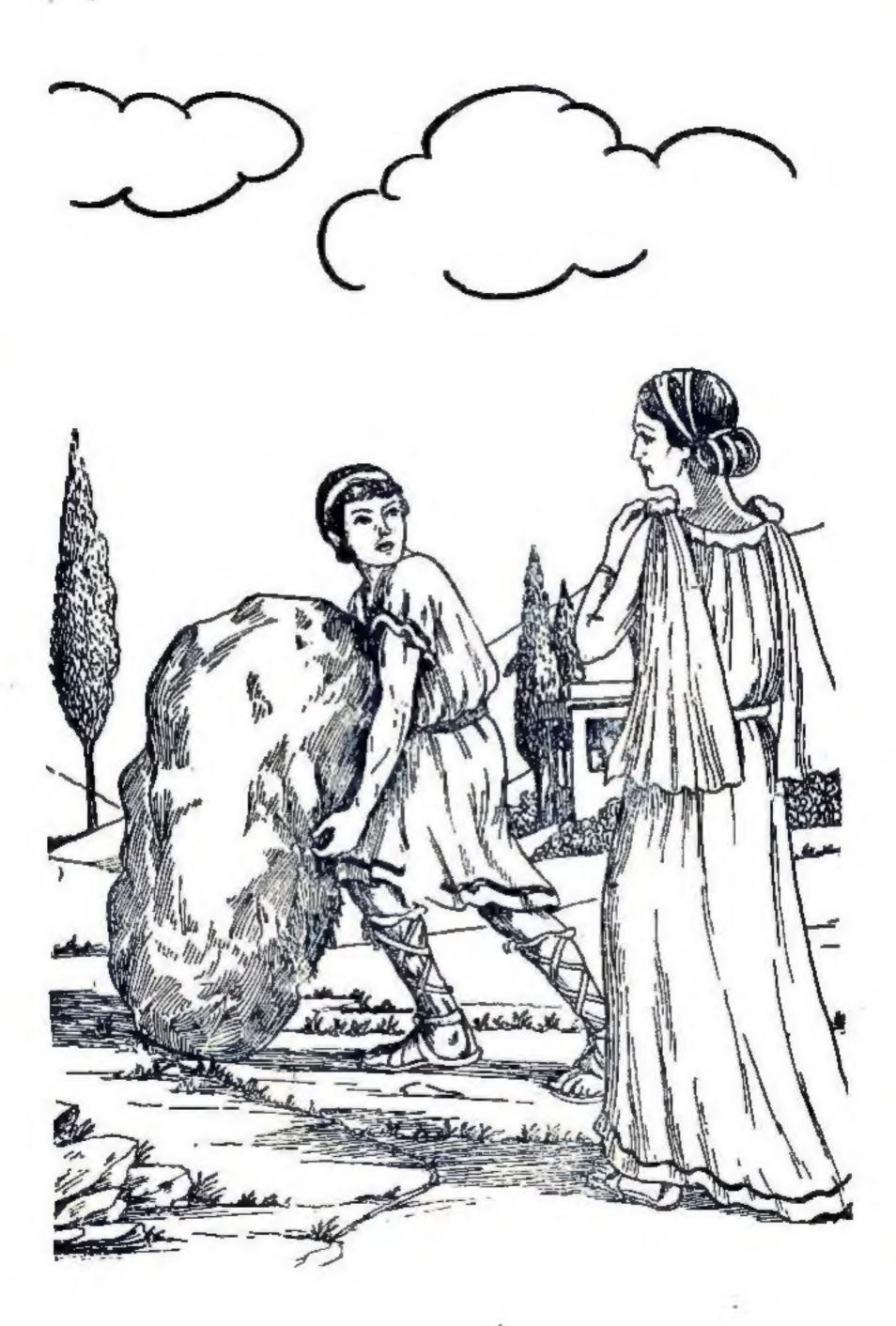

أَلَّا أَسْمَحَ لَكَ بِأَلْسُفَرَ قَبْلَ أَنْ تُزَحِزَحَ هَذَهِ الصَّحْرَةَ الْعَظِيمَةُ مِنْ مَكَانِهَا بِذِراعَيْكَ الْقُويْتَـيْنِ. وَقَدْ تَرَكَ لَكَ تَحْتَهَا عَتَادَ السَّفَر . • وَنَظَرَ « بَطَلُ أَتينا »؛ فَرَأَى فَجُوءَ تَحْتَ الصَّخْرَةِ ، وَرَأَى فِيها سَيْفًا مَقْبِضُهُ ذَهَبِي ، وإلَى جانِبِهِ نَعْلَا أَبِيهِ اللَّتَانِ تَرَكُّهُمَا لهُ لِيَحْتَذِيهُمَا فِي أَثْنَاءُ سَفَرٍهِ إِلَيْهِ . `

### ٧ – وَصِيَّةُ الجَدِّ

فَقَالَتُ أُمُّ الْبَطَلَ :

« هٰذَا سَيْفُ أَبِيكَ ، وَهَانَانَ تَعْلاهُ . فَاذْهَبْ إِلَى مَمْلَكُتِهِ ، وَأَعِدْ عَهْدَ شَبَابِهِ ، وَأَفْتَحِم ِ الْعِقَابَ ، وذَلِّلِ الصِّعَابَ ، وأَنْهَضْ بِجَلَائِلِ الْأَعْمَالِ ، وأَعِدْ سِيرَةَ أَبيكَ الْجَرِىءَ الْمِقْدَامِ . ٥

فَصِاحَ « بَطَلُ أُتِينا » :

« إِنَّى رَاحِلُ إِلَى أَ بِي ، وَذَاهِبُ ۖ تَوُّا لِتَحْقِيقِ هَٰذِهِ الْأَمْنَيُّةِ الْحَبِيبِ إِلَى نَفْسِي تَحْقيقُها » وَمَا عَلِمَ جَدُّهُ بِمَا أَعْتَرْمَهُ ، حتَّى أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُودُعُهُ ،

وَيَدْعُو لَهُ بِأَلْتُو ْفِيقِ فِي مَسْعَاهُ ، وَيَقُولُ لَهُ :

« أمامَكَ – يا حَفِيدِى الْعَزِيزَ – طَرِيقانِ ، إِخْدَاهُما : طَرِيقُ الْبَرِّ ، وهِى الْبَخْرِ ، وَهِى طَرِيقُ الْبَرِّ ، وَهِى الْبَخْرِ ، وَهِى طَرِيقُ الْبَرِّ ، مَخْفُوفَة " بِالْمَخَاوِفِ وَالْأَخْطَارِ ، مَلِيثَة " بالوُمحُوشِ شَدِيدَةُ الْوُمُحُوشِ وَالْأَخْطارِ ، مَلِيثَة " بالوُمحُوشِ وَالْلُصُوصِ وَالنَّمَا بِينِ وَلَسْتُ آمَنُ عَلَيْكَ أَنْ تَقْطَعَ هٰذِهِ الطّرِيقَ اللَّمُخُوفَة مُنْفَرِدًا ، وَإِنْ كُنْتُ أَرَى فِيكَ – مِنْ شَمَاثِلِ الْفُرُوسِيَّةِ ، وَلَا بُلُ الْفُوسِيَّةِ ، وَدُلا بُلِ الْقُوقِ حَلِيفُكَ ، مَهُمَا تَاقَ وَدُلا بُلِ الْقُوقِ حَلِيفُكَ ، مَهُمَا تَاقَ وَدُلا بُلُ الْقُوقِ حَلِيفُكَ ، مَهُمَا تَاقَ مِنْ أَخْطَارِ وَمَنَاعِبَ . فَأَنْتَ بَالنَّجَاحِ جَدِيرٌ . »

## ٨ - طَرِيقُ « أتينا »

فَسَكُرَ « بَطَلُ أَيِهَا » لِجَدِّهِ نَصِيحَتَهُ النَّمِينَةُ ، ثُمَّ وَدَّعَهُ مُسْتَأْذِنَا فِي السَّفَرِ . وَوَدَّعَ أُمَّهُ الْحَنُونَ - فِي اَحْيَرامِ وَأَدَبِ - فِي السَّفَرِ . وَوَدَّعَ أُمَّهُ الْحَنُونَ - فِي اَحْيَرامِ وَأَدَبِ - وَسَارَ فِي طَرِيقِهِ راضِيَ النَّفْسِ ، صادقِ الْعَزْمِ . ثابِتَ الْجَنانِ وَسَارَ فِي طَرِيقِهِ راضِيَ النَّفْسِ ، صادقِ الْعَزْمِ . ثابِتَ الْجَنانِ (مُظْمَئُنَ الْقَلْب) .

وَقَدِ ٱخْتَارَ لِنَفْسِهِ طَرِيقِ الْبَرِّ؛ لِيُثْبِتَ – في تاريخ ِ مَجْدِهِ – صَحَائِفَ مِنَ الْبُطُولَةِ لا تُنْسَى عَلَى مَرَّ الْأَجْبَالِ ، وَ تَعَاقُبِ الْأَزْمَانِ . وَكَانَ شَدِيدَ الشُّوقِ إلى لِقاءِ الْوُحُوشِ ، وَمُناجَزَةِ اللَّهُ وص ( مُنحارَبَتِهِمْ ) ، وَتَقَتُّم ِ الْأَهْوَ الِّ ، وَالنَّنعَلُّبِ عَلَى الْأَخْطَارِ . وَقَدْ لَقِي ﴿ فِي طَرِيقِهِ ﴿ كَنِيرًا مَنْهَا، وَكَنَبَ اللهُ لَهُ الْفَوْزَ عَلَى أَعْدَائُهِ ، وَالْغَلَبَةَ ( الْإِنْتِصَارَ ) على مَا لَقَيِبَهُ مِنْ مَتَاعِبَ وَعَقَبَاتٍ . وَلَنْ تَسَعَ هٰذِهِ الصَّفَحَاتُ وَصْفَ قَلِيلٍ مِنْ كَثِيرٍ مِمَّا لَقِيَهُ « بَطَلُ أَيِّينًا » في طَرِيقِهِ مِنَ الْأَحْداثِ وَالْمَخَاطِرِ ، الَّتِي بَهَرَتْ رِجَالَ عَصْرِهِ ، ورَفَعَتِ ٱسْمَهُ ، وأَذَاعَتْ شُهْرَتَهُ فَى جَمِيعِ الْآَفَاقِ . وَحَسْبُكَ أَنْ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلُ إِلَى « أَتَيْنَا » حتَّى أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ لَقَبَ: « فارسِ الْعَصْرِ ، وَبطلِ أَتِينَا الْمِقْدَ ام » . وَكَانَ - عَلَى الْحَقِيقَةِ - أَصْغَرَ فُرْسانِ عَصْرِهِ سِنَّا ؟ قَأْصْبَحَ مَثَارً إعْجابِ النَّاسِ ، ومَوْضِعَ تَقْدِيرِهِمْ ، ومَضْرِبَ الأَمْثالِ عِنْدَهُمْ فى الشَّجاعةِ والإقدامِ .

#### ٩ - مُؤَامَرَةُ ٱلْحَسَّاد

وكَانَ لِلْمُسَلِكِ - أَعْنِي : والدِّ هٰدا ٱلْبَطَل ٱلصَّغِيرِ - كَثِيرٌ مِنَ ٱلْمُنَافِسِينَ مِنْ أَبْنَاءَ أَخِيهِ ، وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ وَيَسَرَقَبُونَ مَوْتَهُ - يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ - بِفَارِ غِ الصَّبْرِ، لِيَرِثُوا مُلْكُهُ الْعَظِيمَ مِنْ بَعْدِهِ. فَلَمَّا سَمِعُوا بِمَقْدَم ِ هُذَا ٱلْبَطَلَ الشُّجاع ِ، دَبَّ إِلَيْهِمُ الْيَأْسُ ، ودَفَعَهُمُ الْحَسَدُ وَٱلْعَيْظُ إِلَى الْإِنْتِمَارِ بِهِ لِيقْتَلُوهُ . وكانَ عَلَى رَأْس لهَــذِهِ ٱلْمُوَّامَرَةِ ٱلدَّنِيئَةِ ، ٱمْرَأَةٌ ذاتُ كَيْدٍ ودَهاء ، يُطْلَقُ عَلَيْها لَقَبُ : « ساحِرَةِ أَتينا » . وهِيَ رَأْسُ هٰذِه ٱلْأَسْرَةِ ، وَمُدَبِّرَةُ كُلِّ دَسِيسَةٍ ، وَمُحَرِّكَةُ كُلِّ فِتْنَةٍ . ْفَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَى لِقَاءِ « بَطَلَ أَتِينَا » وٱلنَّرْ حِيبِ بِهِ ، لِيخْدَعُوهُ عَمَّا دَبْرُوهُ لِقَتْلِهِ مِنْ مُؤَامَرَةٍ خَسِيسَةٍ وكَبْدِ دَني، وقَدْ أَفْلَحُوا فِي مُخَادَعَتِهِ ، وأَوْهَمُوهُ أَنْهُمْ أَصْدُقُ خُلَصَائِهِ ، وأَبُرُ رُفَقَائِهِ ، وقَالُوا لَهُ مُتَظَاهِرِينَ بِالنَّصْحِ :

لا خُيْرِ لكَ أَنْ تَخْفِي السَّمَكَ عَنْ أَبِيكَ ، وَأَنْ تَلْقَاهُ \_ أُوَّلُ . الْأَمْرِ – كَأَنَّكَ غَرِيبٌ عَنْهُ ؛ حَتَّى يَتَبَيَّنَ – مِنْ حَدِيثِك ومَلامِح وَجْهِكَ – أَنْكَ ولَدُهُ ؛ فَيَكُونَ لِهِذِهِ ٱلْمُفَاجَأَةِ السَّارَّةِ أَطْيَبُ ٱلْأَثَرِ فَى نَفْسِهِ . »

وَهُوَ لا يَعْلَمُ مَا يُضْمِرُونَهُ لَهُ مِنْ كَيْدٍ وحَسَدٍ . وَهُوَ لا يَعْلَمُ مَا يُضْمِرُونَهُ لَهُ مِنْ كَيْدٍ وحَسَدٍ .

## ۰ ۱ - « ساحِرةُ أَتِينَا » - ۱٠

وأَسْرَعَ أَوْلاَدُ عَمِّهِ – وعَلَى رَأْسِهِم ﴿ سَاجِرَةُ أَتْيِنَا ﴾ – فَأَوْهَمُوا الْمَلِكَ أَنَّ ﴿ بَطَلَ أَتِينًا ﴾ قادِم لِيقْتُلَهُ وَيَسْلُبَهُ تَاجَهُ ٱلْمَلَكِي . ثُمَّ الْمَلِكَ أَنَّ ﴿ بَطَلَ أَتِينًا ﴾ قادِم ليقْتُلَهُ ويَسْلُبَهُ تَاجَهُ ٱلْمَلَكِي . ثُمَّ أَشَارُوا عَلَيْهِ بِقَنْتِلِهِ ، حَتَّى يَأْمَنَ شَرَّهُ .

فَذُعِرَ ٱلْمُلِكُ مِنْ إِقَدَامِ ذَلِكَ الشَّابِ (جُرْأَتِهِ)، وحَسِبَهُمْ صَادِقِينَ فِيمَا زَعَمُوا؛ فَوعَدَهُم بِتَنْفِيذِ ٱفْتِرَاحِهِم ، صادِقِينَ فِيما زَعَمُوا؛ فَوعَدَهُم بِتَنْفِيذِ ٱفْتِرَاحِهِم ، ثُمَّ قَالَتُ « ساجِرَةُ أَتِينا » مُتَظَاهِرَةً بِالنَّصْحِ لِلْمَلَكِ :

« الرَّأَى عَنِدِي - يا مَولاى - أَنْ تَسْقِيهُ مِنْ هَذِهِ الْكَأْسِ الْمَسْمُومَةِ النَّى أَعْدَدْتُهَا لِقَتَلِ هَذَا الشَّرِّيرِ ؛ لِيَمُوتَ مِنْ فَوْرِهِ الْمَسْمُومَةِ النَّى أَعْدَدْتُهَا لِقَتَلِ هَذَا الشَّرِّيرِ ؛ لِيَمُوتَ مِنْ فَوْرِهِ

( لِلِحالِ ) · »

فَأَمَّنَ الْحَاضِرُونَ عَلَى كلامِها ، وأَعْلَنُوا أَرْتِياحَهُمْ لِرَأْيِها ، ولَمْ فَأَمَّنَ الْحَاضِرُونَ عَلَى كلامِها ، وأَعْلَنُوا أَرْتِياحَهُمْ لِرَأْيِها ، ولَمْ يَرَ الْعَلِكُ بُدًّا مِنْ قَبُولِ ذَلِكَ ٱلِاقْتِرَاحِ الْخَبِيثِ .

وَكَانَتُ « سَاحِرَةُ أَتِينَا » مِثَالًا لِلشَّرِّ ، ومَصْدَرًا لِلْإِثْمِ وَالْخَدِيعةِ ، وَكَانَ مِنْهَا ٱلْأَهْلُونَ - مُنْذُ قُدُومِها إِلَى « أَتِينَا » - غَيْرَ الإساءةِ وَلَمْ يَنْهَ مِنْهَا ٱلْأَهْلُونَ - مُنْذُ قُدُومِها إِلَى « أَتِينَا » - غَيْرَ الإساءةِ وَالاذِيَّةِ . وكَانَ لها مَرْكَبَة مُسْخُورَةٌ ، تَجُرُّها جَمْهَرَةٌ مِنَ النَّعَابِينِ وَالاذِيَّةِ . وكَانَ لها مَرْكَبَة مُسْخُورَةٌ ، تَجُرُّها جَمْهَرَةٌ مِنَ الثَّعَابِينِ الْمُجَنِّحَةِ ( ذَواتِ الْأَجْنِحَةِ ) ، وتطييرُ بِها في أَجْوَازِ الْفَضَاء إِلَى حَيْثُ تَثَاء .

وبَعْدَ قَلِيلٍ ، حَضَرَ « بَطَلُ أَتِينًا » إِلَى قَصْرِ الْمَلِكِ مُسْتَأْذِنًا فِي الْمُثُولِ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَقَالَتْ « سَاحِرَةُ أَتِينًا » لِلْمَلَكِ :

« اِئْذَنْ لَهُ فِي ٱلْمُثُولِ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَٱدْعُهُ إِلَى شُرْبِ هَٰذَا الْقَدَحِ الْمَسْمُومِ ، لِنَتْخُلُصَ — وَ يَخْلُصَ النّاسُ جَمِيعًا — مِنْ شَرِّهِ وأَذَاهُ . » ٱلْمَسْمُومِ ، لِتَخْلُصَ — وَ يَخْلُصَ النّاسُ جَمِيعًا — مِنْ شَرِّهِ وأَذَاهُ . »

#### ١١ - افْتِضَاحُ السِّرِ ً

فَلَمَّا مَثَلَ « بَطَلُ أَتِينا » كَيْنَ يَدَى ۚ أَبِيهِ ، رَآهُ جَالِمًا عَلَى عَرْشِهِ الْمَلَكِيُّ ، وَالتّاجُ على رَأْسِهِ يَكَادُ سَناهُ يَأْخُذُ بِالْأَبْصِارِ ، وَصَوْلَجَانُ الْمَلَكِيُّ ، وَالتّاجُ على رَأْسِهِ يَكَادُ سَناهُ يَأْخُذُ بِالْأَبْصِارِ ، وَصَوْلَجَانُ الْمَلَكِيُّ ، وَالتّاجُ على رَأْسِهِ يَكَادُ سَناهُ يَأْخُذُ بِالْأَبْصِارِ ، وَصَوْلَجَانُ

فَخَشِيَتُ « سَاحِرَةُ أَيْنِنا » أَنْ يَضْضِحَ السِّرُ ، وأَسْرَعَتْ إلى « بَطْلُ أَتِينا » تَأْمُرُ أَنْ يَشْرَبَ الْكَاْسَ - تَلْبِيةً لِمَشِيثة لِمَشِيثة الْمَلِكِ أَنَّ مَصْدَرَ ارْتِباكِ الْفَتَى الْمَلِكِ أَنَّ مَصْدَرَ ارْتِباكِ الْفَتَى الْمَلِكِ أَنَّ مَصْدَرَ ارْتِباكِ الْفَتَى وسِرَّ خَبالِهِ ، إِنَّمَا نَشَا مِنْ تَفْكِيرِهِ فِي جَرِيمتهِ الشَّنعاء التي يَهُمُ بِاقْرَافِها .

ومَدَّ الْفَتَى يَدَهُ فَأَخَذَ الكَأْسَ . وما أَدْناها مِنْ فِيهِ حتَّى ارْتَعَدَتْ فَرَائِصُ الْمَلكِ وقالَ له : « حَذارِ أَن تَشْرَبَ قَطْرَةً واحِدة من هٰذِهِ الْكَأْسِ الْمَنْمُومَةِ ، وَإِلَّا هَلَكُتَ لِساعَتِكَ ! » من هٰذِهِ الْكَأْسِ الْمَنْمُومَةِ ، وَإِلَّا هَلَكُتَ لِساعَتِكَ ! » مَا هُذِهِ الْكَأْسِ الْمَنْمُومَةِ ، وَإِلَّا هَلَكُتَ لِساعَتِكَ ! » وَإِنَّمَا فَعَلَ الْمَلِكُ ذَالِكَ ، لِأَنَّهُ لَمَحَ مَقْبِضَ سَبْفِهِ الذَّهَىِيَّ مُعَلَقًا

عَلَى مُنْكِبِ وَلَدِهِ تَحْتَ رِدَائِهِ ؛ فَصَاحَ بِهِ مَذْعُورًا : « أَنَى لَكَ هٰذَا السَّيْفُ ؟ »

فَقَالَ لَهُ :

ه لقد خَلَفَ لِي أَبِي هٰذَا السَّيْفَ وَهَا تَيْنِ النَّعَلَيْنِ ، مِيمَا أَخْبَرَتْنِي أُمِّي. » أَخْبَرَتْنِي أُمِّي. »

ثُمَّ قَصَّ عَلَيْهِ « بَطَلُ أَتِينًا » قِصَّتَهُ كُلَّهَا فَصَاحَ الْمَلِكُ فَرْحَانَ مَسْرُورًا :

« ما أَسْعَدَنَى بِلُقْيَاكَ ، يَا وَلَدَاهُ ! »

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُعَانِقُهُ وَيُقَبِّلُهُ ، وَيَحْمَدُ اللهَ على مَا يَسَّرَ ( هَيَّأَ ) لَهُ مِنْ أَسْبَابِ ٱلسَّعَادَةِ وَٱلْهَنَاءِ.

#### ١٢ – فرارُ السَّاحِرة

ولَمَا رَأْتُ ﴿ سَاحِرَةُ أُتِينَا ﴾ أَفْتِضَاحَ السَّرِ ، وَإِخْفَاقَ الْمُوَّامَرَةِ ﴾ أَشْرَعَتْ السَّرِ ، وَإِخْفَاقَ الْمُوَّامَرَةِ ﴾ أَشْرَعَتْ إلى كُنُوزِ الْقَصْرِ ، تَنْتَهِبُ مِنْهَا كُلُّ مَا وَصَلَتْ إليهِ يَدُهَا أَسْرَعَتْ إلى كُنُوزِ الْقَصْرِ ، تَنْتَهِبُ مِنْهَا كُلُّ مَا وَصَلَتْ إليهِ يَدُها مِنْ خُلَى وَنَفَائِسَ ، حَتَّى مَلَاثَ مَرْ كَبْتَهَا الْمَسْحُورَةَ ، وَطَارَتْ بِهَا مِنْ خُلَى وَنَفَائِسَ ، حَتَّى مَلَاثَ مَرْ كَبْتَهَا الْمَسْحُورَةَ ، وَطَارَتْ بِهَا

النَّمَا بِينُ الْمُجَنِّنَجَةُ فِي أَجْوَازِ الْفَضَاءِ . وَظَلَّتُ تَقَذِفُ الْجَمَاهِيرَ بِينْكَ النَّمَا بِن الْمُحَامِيرَ بِينْكَ النَّمَا بِينَ الْمُحَامِيرَ بِينْكَ النَّمَا الْأَحْجَارِ الْكَرِيمَةِ ، وَهِي مُحْنَقَة ( شَدِيدَةُ الْفَضَبِ ) تَكَادُ تَتَمَيّزُ ( تَدْشَقُ ) مِنَ الْفَيْظِ ، حَتّى غابَتْ عَنِ ٱلْأَنْظارِ .

وَلا تَسَل عَن بَهْجَةِ الأَهْلِينَ ، حِينَ عَرَفُوا آخِرَةَ تِلْكَ الظَّالِمَةِ ، وَيَنَ عَرَفُوا آخِرَةَ تِلْكَ الظَّالِمَةِ ، وَيَرَقُوا آخِرَةً تِلْكَ الظَّالِمَةِ ، وَتَبَقَّنُوا أَنْهُمْ قَدِ أَرْتَاحُوا مِنْ دَسَائِسِهَا وَآثَامِهَا ،

وَجَمَعَ ٱلْأَهْلُونَ كُلَّ مَا قَذَفَتْهُمْ بِهِ مِنَ الْأَحْجَارِ الْكَرِيمَةِ ، وَخَمَعَ ٱلْأَحْجَارِ الْكَرِيمَةِ ، وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى مَلِيكِهِمْ ؛ فَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهُمْ شَيْتًا مِمَّا حَاوَلُوا رَدَّهُ ، وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى مَلِيكِهِمْ ؛ فَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهُمْ شَيْتًا مِمَّا حَاوَلُوا رَدَّهُ ، وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى مَلِيكِهِمْ ؛ فَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهُمْ شَيْتًا مِمَّا حَاوَلُوا رَدَّهُ ،

« لَقَدُّ وَهَبْتُ كَكُمْ هٰذه النَّفائِسَ شُكُرًا لِلِّهِ عَلَى مَا يَسَّرَهُ لِى مِنَ السَّعَادَةِ بِقُرْبِ وَلَدِيَ الْحَبِيبِ . »

وَعَاشَ الْمَالِكُ وَوَلَدُهُ وَشَعْبُهُ رَدَحًا ( مُدَّةً طَوِيلَةً ) من الزَّمَنِ فِي يُمْرِ وَهَناءَ وَصَفاءَ ، دُونَ أَنْ يَفْطُنُوا إِلَى مَا يَخْبَوُهُ لَهُمُ الْقُدَرُ مِنْ مُصَائِبَ وَأَحْدَاثِ .

#### الفصل الثانى

#### ١ - يَوْمُ الْهَوْلِ

لم يَدْرِ « بَطَلُ أَتِينا » أَنَّ الزَّمانَ غادِر مُ قُلَّبُ ( لا يَبْقَى عَلَى حَالِ وَاحِدَةٍ ) ، وأَنَّ السَّمادَةَ لا تَدُومُ ، وَأَنَّ ٱلْكَدَرَ يَعْقُبُ الصَّفْوَ ، كَا يَعْقُبُ الصَّفْوَ ، كَا يَعْقُبُ الطَّفْو ، وأَنَّ كُلَّ مَلْمُومٍ إلى شَتاتٍ ( كُلَّ كَا يَعْقُبُ الظّلامُ الضِّياءَ ، وأَنَّ كُلَّ مَلْمُومٍ إلى شَتاتٍ ( كُلَّ جَمْع إلى تَقَرُّق ) .

وَذَا صَبَاحِ استَيْقَظَ ﴿ بَطَلُ أَتِينَا ﴾ مِنْ نَوْمِهِ – وهُوَ غَافِلْ عَنْ أَحْدَاثِ الزَّمَنِ ، ومَصَائِيهِ الْمَخْبُوءَةِ لَهُ خَلْفَ أَسْتَارِ الْفَيْبِ – فَرَأَى أَحْدَاثِ الزَّمَنِ ، ونُواحَ الْباكِينَ ، ونُواحَ الْباكِينَ ، وَلَوْحَ الْباكِينَ ، وَلَوْحَ الْباكِينَ ، وَوَلُو لَهُ الْمُدِينَةَ فِي هَرْجِ ومَرْجٍ ، وسَمِع عَوِيلَ الشَّاكِينَ ، ونُواحَ الْباكِينَ ، وَوَلُو لَهُ الْمُدِينَةَ فِي هَرْجٍ ومَرْجٍ ، وسَمِع عَوِيلَ الشَّاكِينَ ، ونُواحَ الْباكِينَ ، وَوَلُو لَهُ الْمُدَينَةَ فِي هَرْجٍ ومَرْجٍ ، وسَمِع عَوِيلَ الشَّاكِينَ ، ونُواحَ الْباكِينَ ، وَوَلُو لَهُ الْمُفَرِّعِينَ ، وأَنَّاتِ الْمَنْكُو بِينَ . فاسْتَوْ لَى عَلَيْهِ الْمُجَبُ ، وَلَا لَا يُصِدِقُ عَيْنَيْهِ فِيما تَرَيانٍ ، وأَذُنَيْهِ فِيما تَرَيانٍ ، وأَذُنَيْهِ فِيما تَسَمَعانَ ، فَالْمُنَاقُ أَنْهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّه

فَذَهَبَ مُسْرِعًا إِلَى أَبِيهِ ٱلْمَلِكِ ، يَسْتَفْسِرُهُ جَلِيَّةَ الْخَبَرِ ؛ فَأَجَابَهُ أَبُوهُ مَحْزُونًا واجمًا :

« لَقَدُ حَلَّ بِنَا ٱلْيَوَ مُ ٱلْمَثْنُومُ الَّذِي تَرُّتَدِي فِيهِ مَدِينَتُنَا ثِيابَ حِدادِ . »

فَقَالَ لَهُ « بَطَلَ أَتِينَا » :

« وَأَى يَوْمِ هٰذَا ، يَا أَبَتَاهُ؟ وَلِمَاذَا خَصَصْتُمُوهُ بِالسَّوَادِ ؟ »

فقال « مَلِكُ أَتِينا »:

« هَـذَا هُوَ الْيَوْمُ الْأَسْوَدُ : يَوْمُ الْهَوَ لِ الَّذِي نَجْمَتُمُ فِيهِ الضَّحَايَا - لِنُقَدَّمَهُمْ إلى « عِجْلِ مِينُو » الضَّحَايا - مِنْ خِيرَةِ شُبَّانِنا - لِنُقَدَّمَهُمْ إلى « عِجْلِ مِينُو » زُلْفَى لَهُ وَقُرْبَانًا . »

#### ۳ عجل مینو » - ۲

قصاحَ « بَطَلُ أَيْنِنا » مَدْهُوشًا : « وَمَا « عِجْلُ مِينُو » هٰذَا الَّذِي تَذْكُرُهُ ، يَا أَبْنَاهُ ؟ ولِمَاذَا تُقَدِّمُونَ لَهُ الضَّحَايَا والْقَرَابِينَ ؟ وأَيُّ نَوْعِ مَنَ الْغِيلانِ ذَلِكَ الْوَحْشُ الَّذِي يَلْتَهِمُ النَّفُوسَ الطَّاهِرَةَ الْبَرِيثَةَ ؟ مِنَ الْغِيلانِ ذَلِكَ الْوَحْشُ الَّذِي يَلْتَهِمُ النَّفُوسَ الطَّاهِرَةَ الْبَرِيثَةَ ؟ مِنَ الْغِيلانِ ذَلِكَ الْوَحْشُ اللّذِي يَلْتَهُمُ لِجَبَرُوتِهِ ؟ إِنَّ الحَياةَ لَتَهُونُ وَمَا بِالنَّا نَسْتَسْلِمُ لِشَرَاسَتِهِ ، ونَخْضَعُ لِجَبَرُوتِهِ ؟ إِنَّ الحَياةَ لَتَهُونُ وَمَا بِالنَّا نَسْتَسْلِمُ لِشَرَاسَتِهِ ، ونَخْضَعُ لِجَبَرُوتِهِ ؟ إِنَّ الحَياةَ لَتَهُونُ مَا اللّذَي الْفَتَاكَةِ ، ونَخْضَعُ لِجَبَرُوتِهِ ؟ إِنَّ الحَياةَ لَتَهُونُ اللّذِي الْفَتَاكَةِ ، ونَخْضَعُ لِجَبَرُوتِهِ ؟ إِنَّ الحَياةَ لَتَهُونُ اللّذِي الْفَتَاكَةِ ،

#### ۳ - ضحایا « عِجْلِ مِینُو »

فقالَ « بَطَلُ أَتِينا » لِأَبِيهِ مُتَعَجِّبًا :

« وَمَا ذَنْبُ هَٰذِهِ الضَّحِيَّاتِ الَّتَى 'يَقَدُّمُونَهَا لِهِذَا الْوَحْشِ
السَّفَّاحِ ؟ »

السَّفَّاحِ ؟ »

فَأْجَابِهُ « مَلِكُ أَتِينا » مَحْزُونًا :

« لَقَدَ نَشِبَتِ الْحَرْبِ ﴿ مُنْذُ سَنُواتِ ثَلَاثِ ﴿ بَيْنَ ﴿ أَتِينَا ﴾ وجَزيرَةِ « كَرِيتَ » ؛ فَأُ نُتَصَرَ عَلَيْنا أَعْداؤُنا وَهَزَمُونا شَرَّ هَزِيمَةٍ ؛ فَلَمْ ثَرَ بُدًّا مِنْ مُصالَحَتِهِمْ ، والإذْعانِ لِما أَمْلُوهُ عَلَيْنا مِنَ الشَّرَائِطِ الْجارِّرَةِ . وَكَانَ أَشْنَعَ مَا فَرَضُوهُ عَلَيْنَا – حِينَئِذِ – أَنْ نَقَدُّمَ لَـ « عِجْلِ مِينُو » - كُلُّ عام - سَبْعَةَ فِتْيَانِ وسَبْعَ فَتَيَاتٍ ، فى مُقْتَبَلِ الشَّبَابِ ونَضَارَةِ الْعُمْرِ ، لِلَيَّأْ كُلُّهُمْ هَانِيًّا مَسْرُورًا ! » فَقَالَ لَهُ « بَطَلُ أَتِينَا » : « وَأَيْنَ يَعِيشُ هٰذَا الْوَحْشُ، يَا أَبَتَاهُ؟ » فَأَجَابَهُ ﴿ مَلِكُ أَتِينَا » : « إِنَّهُ كِعِيشُ فِي قَصِرِ فَاخِرِ ، لا مَثيلَ لهُ في الرُّوعَةِ والْفَخَامَةِ . وَقَدْ أَعَدُّهُ مَلِكُ • كِريتَ • لِهِذِهِ الْغُولِ • تَوْ فِيرًا لِهُنَاءَتِها ، وتَقَرُّبًا إِلَيْها . وقَدْ حَلَّ – فِى هٰذَا الْيَوْمِ – مَوْسِمُ « عِجلِ مِينُو » : فَجَمَعْنَا لَهُ أَرْبَعَ عَشْرَةً فَرِيسَةً مِنْ خِيرَةِ شُبَّانِنَا وشَوابّنا؛ فَانْزَعَجَ الْأَهْلُونَ ، وَلَبِسُوا - مِنْ أَجْلِهِمْ - ثِيابَ الْحِدادِ . »

ع - جوارُ الوالِدِ وَوَلَدِهِ - حِوارُ الوالِدِ وَوَلَدِهِ -

فَصَاحَ « بَطَلُ أَتِينًا » هائيجًا مُتَحَمِّسًا :

ه ما أَحْلَى التَّضْحِيَةَ ! وما أَجْدَرَ فِي بِها فِي هٰذا الْمُقامِ ، يا أَبِتَاهُ! فَخَبِّرُ أَهْلَ ه أَيْنِنا » - عَلَى بَكْرَةِ أَبِيمٍ \* - أَنَّكَ لَنْ تَخْتَارَ مِنْ شَبَا بِهِمْ فَخَبِّرُ أَهْلَ ه أَيْنِنا » - عَلَى بَكْرَةِ أَبِيمٍ \* - أَنَّكَ لَنْ تَخْتَارَ مِنْ شَبَا بِهِمْ إِلَّا سِنَّةَ فِتْبَانِ ؛ لِأَنَّى أَعْتَرَمْتُ أَنْ أَكُونَ سابِعَ الضَّحَايا الَّذِينَ إِلَّا سِنَّةَ فِتْبَانٍ ؛ لِأَنَّى أَعْتَرَمْتُ أَنْ أَكُونَ سابِعَ الضَّحَايا الَّذِينَ تَقَدَّمُونَهُمْ مِنْ شُبَانِ أَيْنِنا . »

فَجَرِعَ « مَلِكُ أُتِينَا » مِمَّا سَمِعَ ، وذَرَفَ دَمْعَهُ ( أَسَالَهُ ) خُرْنًا عَلَى وَلَدِهِ ٱلْحَبِيبِ إِلَى نَفْسِهِ . وَحَاوَلَ - جَهْدَ حُبَّهُ لَهُ وَخَرْنًا عَلَى وَلَدِهِ ٱلْحَبِيبِ إِلَى نَفْسِهِ . وَحَاوَلَ - جَهْدَ حُبَّهُ لَهُ وَخَرْنَا عَلَى وَلَدِهِ ٱلْحُبِيبِ إِلَى نَفْسِهِ . وَحَاوَلَ - جَهْدَ حُبَّهُ لَهُ وَخَرْنَا عَلَى وَلَدِهِ اللّهِ عَلَى عَرْمِهِ ؛ فَلَمْ يُفْلِمَ .

وَقَالَ لَهُ فِيما قَالَ :

« لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّى ، وكادَتْ شَيخُوخَتِى تُسْلِمُنِي إلى ٱلْقَبْرِ ، ولَمْ يَعُدُ لِي سَلُونَ فَى هٰذِهِ ٱلْحَيَاة سِواك َ. » ولَكِنَّ « بَطَلَ أَتِينًا » أَصَمَّ أُذُنَيْهِ ، وأَنْصَبَتَ (اسْتَمَعَ) إلى نِداهِ ضَمَه هُ مُ مُنَهُ وَمُ مُنَا وَانْصَبَتَ (اسْتَمَعَ) إلى نِداهِ ضَمَه هُ مُنْ وَمَنَا وَانْصَبَتَ (اسْتَمَعَ) إلى نِداهِ ضَمَه هُ مُنْ وَمَنَا وَانْصَبَتَ (اسْتَمَعَ) إلى نِداهِ ضَمَه هُ مُنْ وَمَنَا وَانْصَبَتَ وَانْصَبَتَ وَانْصَبَتَ وَمُنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمُنْ وَمَنْ وَمُنْ وَمَنْ وَمُنْ وَمُ وَمُنْ وَانْصُلَتُ وَالْمُنْ وَمُنْ وَانْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُونُ وَانْ وَالْمُنْ وَمُنْ والْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالِمُ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنُوالِمُ وَالْمُنْ وَالْمُوالِقُولُونُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ

ضَمِيرِهِ ، وجَعَلَ واجِبَهُ نَصْبُ عَيْنَيْهِ ، وحَفَلَ أَذُنَيْهِ ، وآلَى عَلَى النَّسِهِ لَيَنْتَقِمَنَ ، ولَيَنْتَصِفَنَّ لِأَبْناء وطَنِهِ مِنْ «عِجْلِ مِينُو »، أو يُعَرِّضَ نَفْسِهُ لَيُنْتَقِمَنَ ، ولَيَنْتَصِفَنَ لِأَبْناء وطَنِهِ مِنْ «عِجْلِ مِينُو »، أو يُعَرِّضَ نَفْسَهُ لِلْبَوَارِ والتَّلَفِ . وما زالَ بِأَبِيهِ يَنْتَعَطِفُهُ وَيَتَرَضَّاهُ ويَضَرَعُ لَهُ مَا وَلَا بِأَبِيهِ يَنْتَعَطِفُهُ وَيَتَرَضَّاهُ ويَضَرَعُ لَهُ مَا وَلَا لَهُ بِالنَّجارِ فَى سَعْيِهِ الشَّاقُ ٱلْخَطِيرِ . لَهُ فَى السَّفَرِ ، وَدَعَا لَهُ بِالنَّجارِ فَى سَعْيِهِ الشَّاقُ ٱلْخَطِيرِ .

### ٥ - ساعَةُ الْوَداعِ

وَلَمَّا طَلَعَ ٱلْفَجْرُ ، رَكِبَ « بَطَلُ أَتينا » -- ورفاقُهُ مِنَ الضَّحِيَّاتِ --مَرْ كُبًا حَرْبِيًّا كَبِيرًا، بَيْنَ وَلُولَةِ ٱلْبَاكِينَ، ونُواحِ ٱلْيَاتِسِينَ، وعَوِيل ٱلْمَحْزُونِينَ . وَأَنْحَنَى « مَلِكُ أَتينا » — الشَّيْخُ ٱلْفَانِي — عَلَى ولَدِهِ يُعَا نِقُهُ وَيُقَبِّلُهُ ، وعَيْنَاهُ غَاصَّتَانِ بِالذُّمُوعِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ وَهُوَ يُوَدِّعُهُ : « لقَدْ جَعَلْنَا أَشْرِعَةَ السَّفِينَةِ سُودًا – كَمَا تَرَى – لِأَنَّكَ ذَاهِبُ إلى غَايَةً مَخُوفَةً . فإذا قَدَّرَ لَكَ الْحَظُّ السَّعِيدُ ، أَنْ تَفُوزَ على خَصْمِكَ ٱلْعَنِيدِ ؛ فأَبْدِلْ هٰذِهِ الْأَشْرِعَةَ النُّودَ بِأَخْرَى بِيضٍ ، وأَنْشُرْها عَلَى جَنَباتِ السَّفينَةِ ؛ لِنَعْلَمَ - مَتَى رأَيْناها - أنَّك عائِدٌ إِلَيْنا عَوْدَةَ الظَّا فِر ٱلْمُنْتَصِرِ ، ونَحْتَفِيَ بِكَ ٱحْتِفَاءً لَمْ تَسْمَعْ « أَتِينَا » بِمِثْلِهِ فَي كُلِّ عُصُبُور ها . »

> فَوَعَدَ أَبَاهُ بِتَحْقِيقِ رَغْبَتهِ ، وودَّعَهُ مُتَأَلِّماً . وَ عَدَ أَبَاهُ مِتَعَيِّمَ نَاشِرَةً فِي ٱلْفَضَاءِ أَشْرِعَتُهَا النُّودَ . ثُمَّ أَقَلَعُوا سَفَينَتَهِمُ نَاشِرَةً فِي ٱلْفَضَاءِ أَشْرِعَتُهَا النُّودَ .

# ٦ - الْعِمْلاقِ النَّحَاسِي

وسارَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَى رِيحٍ طُلِّبَةٍ لَيُّنَةٍ ، حَتَّى قَارَبُوا جَزِيرَةَ « كريت » ؛ فَرَأَى « بَطَلُ أَتِينا » شَبَحَ آدَمِيْ هَا بِّلِ الْجِسْمِ. ، فى مِثْلُ طُولِ النَّحْلَةِ السَّامِقَةِ ( ٱلْعَالِيَةِ ) ، وهُوَ يَسِيرُ بِخُطُواتِ واسِمَةٍ سَرِيمَةٍ ، عَلَى شاطئ الْجَزِيرَةِ ، ويَجْتَازُ مَا بَيْنَ كُلُّ هَضْبُتَ بْنُ أَوْ رَأْسَيْنِ بِخُطُومَ واحِدَةٍ ، وتشكُّسُرُ الْأَمْواجُ الثَّارِّرَةُ الْهَائِجَةُ تَحْتَ قَدَمَيْهِ . وقَدْ لَمَعَتْ مَلامِحُهُ - حِينَ ٱنْعَكَسَتْ عَلَى جِسْمِهِ أَشِعَهُ الشَّمْسِ – ولاحَ جِسْمُهُ لِرائِيهِ كَأَنَّهُ قِطْعَةً مِنَ النَّحاسِ اللَّامِعِ ٱلمُتأَلِّقِ ، وقد حَمَلَ عَلَى كَيِتفيهِ هِراوَةً ( عَصَا ضَخمَةً ) نُحاسِيّة اللَّوْن .

فَدَهِشَ ﴿ يَطُلُ أُ تِينَا ﴾ مِن ﴿ رُوْيَةَ هَذَا الشَّبَحِ الرَّاعِبِ ( ٱلْمُخبِفِ ) ﴾ وسأَلَ رُبَّانَ السَّفِينَةِ عَنْ ذَلِكَ ٱلْمِملاقِ . فأجابَهُ الرُّبَّانُ : وسأَلَ رُبَّانَ السَّفِينَةِ عَنْ ذَلِكَ ٱلْمِملاقِ . فأجابَهُ الرُّبَّانُ : « هٰذَا هُوَ ٱلْمِملاقُ النَّحَاسِيُّ الْهَائِلُ ، الَّذِي يَطُوفُ بِالْجَزِيرَةِ ثَلاثَ

مَرَّاتِ ﴿ كُلَّ يَوْمٍ ﴿ ثُمُّ يَقِفُ عَلَى هَذَا ٱلْمَضِيقِ ، حَيثُ تَمَرُّ كُلُّ بَاخِرَةِ تَحْتَ قَدَمَيْهِ . »

وبَعْدَ قَلِيلِ مَرْتِ السَّفِينَةُ تَحْتَ قَدَمَى الْعِمْلاقِ التَّحاسِيّ، وهُوَ مُمْسِكُ هِرَاوَتَهُ بِيَدَيْهِ، يُلَوِّحُ بها فِي الْفَضَاء، فَيَخَيْلُ لِرَاكِبِها أَنَّهُ مَمْسِكُ هِرَاوَتَهُ بِيدَيْهِ، يُلَوِّحُ بها فِي الْفَضَاء، فَيَخَيْلُ لِرَاكِبِها أَنَّهُ سَيَخْطِمُها بها — فِي لَحْظَةٍ واحِدَةٍ — وَيَسْحَقُ مَنْ فِيها سَحْقًا . وَقَدْ صاحَ الْعِمْلاقُ — حِبْنَ دَانَتْهُ ( الْمُدَبَتْ مِنْهُ ) السِّفينةُ — وَقَدْ صاحَ الْعِمْلاقُ — حِبْنَ دَانَتُهُ ( الْمُدَبَتْ مِنْهُ ) السِّفينةُ سَمْ مُتَوَعِدًا اللهِ عُودِ القاصِفَةِ : هُو مِنْ أَي الْمِلادِ قَدِمْتُمْ ، أَيُّهَا الْفُرَبَاءُ ؟ » هُ أَيُّا الْفُرَبَاءُ ؟ » فَأَجَالَهُ الرُّ بَالَهُ مَتَوَدَّدًا :

« مِنْ « أتينا » قَدِمْنا . »

فَصَاحَ الْمِمْلَاقُ مُدَوِّبًا بِصَوْتَ كَالرَّعْدِ ، وَهُوَ يُلُوِّحُ بِعَصَاهُ ( يَرْفَعُهَا وَ مَهُوَ يُلُوِّحُ بِعَصَاهُ ( يَرْفَعُها وَ مَهُرَّهُما ) ، لِغَيْظِهِ عَلَى أَهْلِ « أَتِينا » أَعداء جزِيرَةِ « كِريتَ » :

« وَلِأَى غَرَضٍ جِئْمُ أَرْضَنا ؟ »

وَالِأَى غَرَضٍ جِئْمُ أَرْضَنا ؟ »

وَالْحِيْهُ الرُّبَانُ :

« لَقَدُ أَحْضَرُنَا الضَّحِيَّاتِ، الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْنَا لِـ ﴿ عِجْلِ مِينُو ﴾ ! »



#### فقالَ الْعِمْلاقُ :

« أَدْخُلُوا الْمِينَاءَ – إِذَنْ – وسِيرُوا فِي طَرِيقِكُمْ آمِنينَ . »

#### ٧ - في حَضْرَةِ الْمَلِكِ

ولَمَّا اسْتَقَرَّتِ السَّفِينَةُ عَلَى شاطِئَ الْجَزِيرَةِ ، أَقْبِلَ الْجُنْدُ عَلَيْهَا ، وأَحاطُوا بِالْأَسْرَى ، وسارُ وا بِهِمْ حَتَّى مَثَلُوا بَيْنَ يَدَى الْمَلِكِ . فَوقَفُوا الْمَامَةُ - يُرْتَجِفُون فَزَعًا ورُعْبًا ، وقد اصْفَرَّتْ وُجُوهُهُمْ ، وَالنَّتَظَمَّتُهُمُ اللِّعْدَةُ ، ما عَدا ﴿ بَطَلَ أَيْهِنا ﴾ ؛ فقد بَقِيَ رابط الْجَأْشِ ( ثابتَ النَّغْدَةُ ، ما عَدا ﴿ بَطَلَ أَيْهِنا ﴾ ؛ فقد بَقِي رابط الْجَأْشِ ( ثابتَ النَّغْدَةُ ، ما عَدا ﴿ بَطَلَ أَيْهِنَا ﴾ ؛ فقد الْجَزيرة مُسْتَهِينَا بكل ما هُوَ الْقَلْبِ ) ، عالى الرَّأْسِ ، ونظر إلى مَلِكِ الْجَزيرة مُسْتَهِينَا بكل ما هُوَ مُشْتَهِينَا بكل ما هُوَ مُشْتَهِينَا بكل ما هُوَ

فَدَهِشَ الْمِلِكُ مِنْ جُرْأَةِ الْفَتَى ، وَسَأَلَهُ بِصَوْتِ أَجَشَّ : « كَيْفَ لا تَبْدُو عَلَيْك أَمَاراتُ الْجَزَعِ ، أَيُّهَا الْفَتَى؟ الا تَعْلَمُ : أَيُّ خَطَرِ يَنْتَظِرُكَ غَدًا؟ أَلَمْ تَسْمَعْ بِهِ « عِجْلِ مِبنُو » قَبْلَ هٰذَا الْبَوْمِ. ؟ » فقالَ « بَطَلُ أُرِينًا » : « لَقَدْ وَهَبْتُ حَياتَى فِداءً لِأَنْبَلِ غَايَةً ، وهِيَ الإنتصافُ (الانتصارُ) لِلْمَظْلُومِينَ . وما أَسْعَدَنَى بِهِذِهِ التَّفْدِيَةِ (التَّضْحِيَةِ) فِي سَبِيلِ الواجبِ . أَمَّا أَنْتَ ، فَقَدْ وَقَفْتَ حَياتَكَ الْأَنْيَمَةَ عَلَى الْأَذَى والْجَوْرِ (الظَّلْمِ) ، وكُنْتَ - بِفَظَاظَتِكَ وقَسُوتِكَ الْأَنْيَمَةَ عَلَى الْأَذَى والْجَوْرِ (الظَّلْمِ) ، وكُنْتَ - بِفَظَاظَتِكَ وقَسُوتِكَ - أَشَدَّ إِجْرامًا مِنْ عِجْلِ مِينُو ! » وكُنْتَ - بِفَظَاظَتِكَ مِنْ جُرْأَةِ الْفَنَى ، وصاح بِحُرَّاسِهِ مُتَوَعِدًا و لَطْلَ أَنْهَا » :

« لَتَقَدَّمُنَ ۚ هَٰذَا الْوَقِحَ إِلَى « عِجْـلِ مِينُو » غَدًّا قَبْلَ رِفَاقِهِ ، وَلَيَكُونَنَ أُوَّلَ ضَحِيَّةٍ يَفْتَرِسُهَا بِلا رَحْمَةٍ ! »

#### ٨ - « حَسْناله الْجَزِيرَةِ »

وكَانَتْ « حَدْنَاءُ الْجَزِيرةِ » – وهِيَ أَبْنَهُ مَلِكِ « كُرِيتَ » – حاضِرةً هٰذَا الْحِوارَ. فَامْتَلَأْتُ نَفْسُهَا إِعْجَابًا بِذَلِكَ الْفَارِسِ الْجَرِيءِ . وكَانَتْ هٰذَا الْحِوارَ . فَامْتَلَأُتُ نَفْسُهَا إِعْجَابًا بِذَلِكَ الْفَارِسِ الْجَرِيءِ . وكَانَتْ رُحِيمَةً الْقَلْبِ ، تَحْنُو عَلَى الْمَظْلُومِينَ ، وتَعْطِفُ عَلَى الْمَنْكُوبِينَ ؟ فَارتَمَتْ عَلَى قَدَمَى أَبِهَا مُتَشَفِّعَةً بِهِ أَلَّا لَيهُلِكَ هُؤُلاءِ المَسَاكِينَ ؟ فَارتَمَتْ عَلَى قَدَمَى أَبِهَا مُتَشَفِّعَةً بِهِ أَلَّا لَيهُلِكَ هُؤُلاءِ المَسَاكِينَ ؟ فَارتَمَتْ عَلَى قَدَمَى أَبِهَا مُتَشَفِّعَةً بِهِ أَلَّا لَيهُلِكَ هُؤُلاءِ المَسَاكِينَ ؟ فَلَمْ لَيْقِ إِلَى تَضَرُّعِها أَذُنَا واعِيَةً ، بَلِ أَنْتَهَرَها ، وسَقَّهَ رَأْبَهَا ، وأَبَى إلَّا التّعادِيّ فِي قَسُوتِهِ وعِنادِهِ .

وصَبَرَتُ « حَسْنَاءُ الْجَزِيرَةِ » إِلَى مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ ، فَذَهَبَتْ إِلَى سِيجْنِ الْأَسْرَى ، وفتَحَتْ بابَهُ خُلْسَةً ؛ فَرَأْتُ « بَطَلَ أَتِينَا » ساهِرًا يَقْظَانَ . فَقَالَتْ لَهُ : « لَقَدْ جِئْتُ لِأَنْقِذَكَ مِنَ الْهَلاكِ؛ فَانْجُ بِنَفْسِك ، وعُدْ سالِمًا إِلَى وطَنِك . »

فَقَالَ لَهَا مُتَحَمِّسًا: « لَقَدْ آلَيْتُ على نَفْسِى أَنْ أَقْتُلَ « عِجْلَ مِينُو » ، وأُ نَقِذَ رِفَاقِي مِنْ فَتَكُو ، أَوْ أَمُوتَ دُونَ هٰذِهِ الْفَايَةِ . » وأُ نَقِذَ رَفَاقِي مِنْ فَتَكُو ، أَوْ أَمُوتَ دُونَ هٰذِهِ الْفَايَةِ . » فَقَالَتْ لَهُ مُعْجَبَةً بِشَجَاعَتِهِ :

« ما دُمْتَ مُصِرًا عَلَى مُناجَزَةٍ هٰذَا الْعَدُوِّ الرَّاعِبِ، فَخُذْ حُسامَكَ الَّذِي اُنْتَزَعَهُ مِنْكَ حُرَّاسُكَ ، وهَلُمَّ لِأَرْشِدَكَ إِلَى قَصْرِ ذَلَكِ الْوَحْشِ، داعِيَةً لَكَ بِالنَّصْرِ والتَّوْفيقِ . »

#### 

وما زالَتْ سائِرَةً مَعهُ حَتَّى بَلَغا «قَصْرَ التَّبِهِ ». فَفَتَحَتْ لَهُ الْبابِ ، وَقَالَتْ لَهُ : « إِنَّ هَذَا الْقَصْرَ الْعَجِيبَ هُوَ « قَصْرُ التَّبِهِ » الَّذِي عُرِفَتْ وقالت \* لَهُ : « إِنَّ هَذَا الْقَصْرَ الْعَجِيبَ هُوَ « قَصْرُ التَّبِهِ » الَّذِي عُرِفَتْ أَنْباؤُهُ ، وذَاعَ صِيتُهُ فِي الآفاقِ . وإنَّمَا أُطْلِقَ عَلَبْهِ ذَلْكِ الإِسْمُ لِأَنَّ أَنْباؤُهُ ، وذَاعَ صِيتُهُ فِي الآفاقِ . وإنَّمَا أُطْلِقَ عَلَبْهِ ذَلْكِ الإِسْمُ لِأَنَّ



مَنْ دَخَلَهُ لا يَسيرُ فِيهِ بِضِعَ خُطُواتٍ حَتَّى يَتِيهَ فِي أَرْجَائِهِ الْحَلَزُونِيَّةِ ، وَهَوْلَ فِي أَثْنَاءَ شِعا بِهِ الْكَثِيرَةِ الْمُشْتَبِهَةِ ، ولا يَزالُ ضَالاً تَا يُها مَدَى حَيَاتِهِ .

والرَّأَى عِنْدِى أَنْ تُمْسِكَ بِطَرَفِ هَذَا الْخَيْطِ الْحَرِيرِيِّ ، حَتَى السَّفَّاحِ . - وَالرَّأَى عِنْدِي السَّفَّاحِ . - وَالْ عُدْتَ مُنْتَصِرًا عَلَى عَدُولِكَ الْوَحْشِ السَّفَّاحِ . - فَا يَدُولُ الْخَيْطِ الْآخَرَ . » فَإِنَّ فِي يَدِي طَرَفَ الْخَيْطِ الْآخَرَ . »

فَشَكُرَ لها « بَطَلُ أَنِينا » مُعاوَنَتَهَا إِيَّاهُ ، وَدَخَلَ « قَصْرَ النِّيهِ » وفي يُسْرَاهُ الْخَيْطُ الْحَرِيرِيُّ . وما سار بِضِعَ خُطُواتٍ ، حَتَّى اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ طُرُقاتُ الْقَصْرِ ؛ فَلَمْ يَعْرِف أَىَّ طُواتٍ ، حَتَّى اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ طُرُقاتُ الْقَصْرِ ؛ فَلَمْ يَعْرِف أَىَّ طَرِيقٍ يَسُلُكُ . وإنَّهُ لَفِي ضَلالِهِ وحَيْرَتِهِ ، إذْ سَمِعَ خُوارًا عاليًا يُدُونِي يَسُلُكُ . وإنَّهُ لَفِي ضَلالِهِ وحَيْرَتِهِ ، إذْ سَمِعَ خُوارًا عاليًا يُدُونِي يَسُلُكُ . وإنَّهُ لَفِي ضَلالِهِ وحَيْرَتِهِ ، إذْ سَمِعَ خُوارًا عاليًا يُدُونِي يَسُلُكُ . وإنَّهُ عَلَى كَثَي يَدُونِي مُجَلِّحِلًا كالرَّعْدِ الْقاصِفِ ؛ فَأَدْرَكَ أَنَّ «عِجْلَ مِينُو» عَلَى كَثَي يُدُونِي مُجَلِّحِبًا كالرَّعْدِ الْقاصِفِ ؛ فَأَدْرَكَ أَنَّ «عِجْلَ مِينُو» عَلَى كَثَي يُدُونِي مُجَلِّحِبًا مِينَهُ . فَسَارَ فِي مُنْعَطِفاتِ « قَصْرِ النِّيهِ » ، صَوْبَ الصَّوْتِ ، وَهُو يَتَوَقَعُ – بَيْنَ لَحْظَةٍ وأُخْرَى – أَنْ يراهُ .

وَسَارَ هَ بَطَلُ أَيْنِنَا » — فَى طَرِيقِهِ الْمُتَعَرِّجِ -- زَاحِفًا مَرَّةً تَحْتَ

جِسْرٍ مُنْخَفِضٍ ، وهابِطًا بِضْعَ دَرَكَاتٍ مِنْ سُلَمٍ فِي مَمَرِّ مُلْتُو مُنْعَطِفٍ ، وَصَاعِدًا دَرَجَاتٍ أُخْرَى ، ومارًّا خِلالَ فَتَحَةِ بابِ ضَيِّقٍ ، وَسَامِعًا فَرْقَعَةً وَجَلَبَةً عَالِبَتَيْنِ ؛ حَتَى خُيلً إِلَيْهِ أَنَّ الْجَدْرَانَ تَدُورُ بِهِ ، وكَادَ الدُّوارُ يَعْتَرِيهِ مِنْ فَرْطِ الْحَيْرَةِ والدَّهَشِ .

وَكَانَ يَتَوَقَّعُ - يَيْنَ لَخْطَةً وَأُخْرَى - أَنْ يُفَاجِنَهُ ﴿ عَجْلُ مِينُو ﴾ في إِخْدَى الْمُنْعَطِفاتِ . وقد صدق ظَنْهُ ، وَلَمْ يَكَذَبْهُ حُسْبانُهُ ﴾ فقد باغته وعجل مينو » بَعْدَ لَحَظاتِ بَسِيرَةٍ . وما إن رآ هُ أَعْجُلُ ، حتى هاج أَشَدَ هِياجٍ ، وصوَّبَ قَرْنَيْهِ لِينَظَحَ خَصْمهُ أُعْجُلُ ، حتى هاج أَشَدَ هِياجٍ ، وصوَّبَ قَرْنَيْهِ لِينَظَحَ خَصْمهُ أُعْجِلُ ، حتى هاج أَشَدَ هِياجٍ ، وصوَّبَ قَرْنَيْهِ لِينَظَحَ خَصْمهُ الْعِجْلُ ، حتى هاج أَشَدُ هِياجٍ ، وصوَّبَ قَرْنَيْهِ لِينَظُم معْركة ما يَشْبِهُ الْجُنُونَ - ونَشِبَتْ بَيْنَهُما معْركة ما سِيدة . وقو أَنَّ قَرْنَ الْعِجْلِ أَصابَ جِيمَ ﴿ بَطَلَ أَتِينا » لَمَرَّ قَهُ أَشْلا الْعَجْلِ أَصَابَ جِيمَ ﴿ بَطَلَ أَتِينا » لَمَرَّ قَهُ أَشْلا اللهِ سَيِيلًا ﴾ ولسكن ﴿ بَطَلَ أَتِينا » كَانَ يَقِظًا ، لا يَعْرِفُ الْجُبْنُ إِلَى قَلْبِهِ سَبِيلًا ﴾ ولسكن ﴿ بَطَلَ أَتِينا » كَانَ يَقِظًا ، لا يَعْرِفُ الْجُبْنُ إِلَى قَلْبِهِ سَبِيلًا ﴾ فأنجرَف عن طَرِيقِ الْعِجْلِ - برَشَاقَةٍ نادِرَةٍ - فأصْطَدَمَ قَرْنَهُ فَا أَنْكُسَرَ الْقَرْنُ .

وَأَشْتَدَّتُ ثُوْرَةُ الْعِجْلِ وَحَنَقُهُ ( غَيْظُهُ ) عَلَى خَصْمهِ ؛ فَتَرَاجَعَ خُطُواتٍ ، مُتَحَفِّزًا ( مُتَهَيِّئًا ) لِلْفَتْكِ بِهِ . وَوَقَفَ الْخَصْمانِ الْباللهنِ مُتَقَا بِلَيْنِ ، وَجُهَّا لِوَجْهِ ، وَسَيْفًا لِقَرْنِ . ثُمَّ قَفَزَ « عَجْلُ مِينُو » قَفْزَةً جَبَّارِ ، لِيَطْعَنَ خَصْمَةُ بِقَرْنِهِ الْأَيْسَرِ ، وفَتَحَ فَاهُ لِيَبَلَعَهُ ؛ فَكَانَتْ فَتُحَةُ فِيهِ بِمِقْدَارِ مَا بَيْنَ أُذُنِيهِ . وَلَكُنَّ « بَطَلَ أَتِينًا » خَيَّبَ ظُنُونَ الْعِجْلِ ، وَلَمْ يُمَكِّنَهُ مِنْ إِذْرَاكِ بُغَيَتهِ . فَقَفَزَ فِي الْهُوَاء قَفْزَةً هَا ثِلَةً لُمْ الْعِجْلِ ، وَلَمْ يُمَكِّنَهُ مِنْ إِذْرَاكِ بُغَيَتهِ . فَقَفَزَ فِي الْهُوَاء قَفْزَةً هَا ثِلَةً لُمْ أَهُوى يَسَيْفِه عَلَى عُنُو خَصْمِهِ ؛ فَانْفَصَلَ الرَّأْسُ عِن الْجَسَدِ ، وَهَوَى « عَجْلُ مِينُو » صَرِيعًا إِلَى الْأَرْضِ ، يَتَشَحَّطُ بِدَمِهِ .

وهٰكَذَا خَلَّصَ النَّاسَ مِن شُرُورِ ذَلكَ الْوَحْشِ وَآثَامِهِ ، وَأَراحَهُمْ مِنْ قَسُولَنِهِ وَوَحْشِيَّتِهِ ، وَأَدَّى واجِبَهُ لِوَطَنهِ ولِلإِنسَانِيَّةِ كُلِّها ، بِمَا أَسْدَاهُ (صَنَعَهُ ) مِن عَمَلٍ جَلِيلٍ ، وَصَنِيبِع (مَعْرُوفٍ) نَبَيلٍ .

#### الفصل الثالث

#### ١ --- خَلَاصُ الْأَسْرَى

وَلَمَّا كُتِبَ النَّصْرُ اِ « بَطَلَ أَتِينا » ، قَكَّرَ فَي الْعَوْدَةِ . فَعَادَ فَي طَرِيقِه – دُونَ عَناءً – مُسْتَرْشِدًا بِالْخَيْطِ الْحَرِيرِيُّ الَّذِي أَمْسَكَ بِهِ، حَسَّى بَلَغَ بابَ «قَصْرِ التِّيهِ » ؛ فَرَأَى « حَسْناءَ الْجِزِيرَةِ » تَنْتَظُرُهُ، وَهِيَ عَلَى أَحَرَّ مِنَ الْجَمَرِ . فَلَمَا رَأَتُهُ صَفَقَتْ بِيدَيْهِا طَرَبًا، وهَنَاتُهُ عَلَى انْتِصَارِهِ الْبَاهِرِ الَّذِي فَاقَ كُلَّ أَنْتِصَارِ ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ : ه أُسْرِع بِالْعَوْدَةِ – مَعَ رِفاقِكَ – إِلَى بَلَدِكُ قَبْلَ أَنْ يَطُلُعَ الْفَجْرُ ، فَينتقِمَ أَبِي مِنْكَ أَشْنَعَ أَنْتقامٍ . ٥ فَذَهَبَ « بَطَلُ أَتِينًا » مَعَ « حَسْنَاء الْجَزِيرَةِ »، وَأَيْقَظَا الْأَسْرَى ، فَهُنُوا مِنْ نَوْ مِهِمْ وَهُمْ لا يَكادُونَ يُصَدِّقُونَ بِالنَّجَاةِ مِنَ الْهَلاكِ . وَلَمَّا بَلَغُوا السَّفِينَةَ ، شَكَرَ « بَطَلَ أَتينا » اِ «حَسْناء الْجَزِيرَةِ» مَا أَسْدَتُهُ إِلَيْهِ مِنْ مَعُونَةً وفَضَلَّ ، وَتَوَسَّلَ إِلَيْهَا أَنْ تَعُودَ مَعَهُ إِلَى بَلَدُهِ ، حَتَّى تُنْجُو َ مَنْ سَخُطِ أَبِيهَا وَعِقَابِهِ ؛ فَقَالَتْ لَهُ : « لا سَبِيلَ إِلَى الْعَوْدَةِ مَعْكَ ؛ فَإِنَّ فَى ذَلِكَ عُقُوقًا لأَ بِى ، وهُوَ شَبِخٌ هَرِمٌ ، لا يَجِدُ غَيْرِى فَى الْحَبَاةِ كُلِّهَا عَزَاءً وَسَلُوى. وَسَيَغْضَبُ عَلَى أُوَّلَ الْأَمْرِ ، ثُمَّ يَصْفَحُ عَنَى بَعْدَ قَلِيلٍ ؛ لأَنَّىٰ لَمْ أَتُم بِمَا أَسْتَحِقُ عَلَى أُوَّلَ اللَّهُ مِ وَالنَّتُ رِيبَ ( التَّوْبِيخَ ) ، بَلِ اشْتَرَكْتُ فَى تَخْليصِ عَلَيْهِ اللَّوْمَ وَالنَّتُ رِيبَ ( التَّوْبِيخَ ) ، بَلِ اشْتَرَكْتُ فَى تَخْليصِ عَلَيْهِ اللَّوْمَ وَالنَّتُ رِيبَ ( التَّوْبِيخَ ) ، بَلِ اشْتَرَكْتُ فَى تَخْليصِ بَنِي الْإِنْسَانِ مِنْ وَحْشِ فَاتِكِ سَفَّاحٍ . »

فَشَكَرَ لَهَا « بَطَلُ أَتِينَا ﴾ كَرَمَها ، وَإِخْلاصَهَا لِلْحَقِّ والواجِبِ ، وَأَخْلاصَهَا لِلْحَقِّ والواجِبِ ، وُمَّ النَّنَاء . وُمَّ وَدَّعِها ، بَعْدَ أَنْ أَثْنَى عَلَيْها بِما هِيَ أَهْلُهُ مِنَ الثّناء .

ثُمَّ أَقْلَعُوا السَّفِينَةَ عَائِدِينَ إِلَى أَرْضِ الْوَطَنِ الْحَبِيبِ. وَمَا زَالَتُ ثُمَّ أَوْضَ الْوَطَنِ الْحَبِيبِ. وَمَا زَالَتُ تَمَّ مُونَ عُبِياً ، حَتَى اقْدَرَبَتْ مِنْ أَرْضَ الْوَطَن .

وَلا تَمَلُ عَنْ سُرُورِ « بَطَلَ أَتِينًا » وَرِفَاقِهِ حِينَ لاحَتْ لَهُمْ أَعْلِمُ بِلادِهِمْ ( جِبَالُهَا ) ، وَأَيْقَنُوا أَنْهُمْ مُلاقُو أَهْلِيمِمْ وأَحْبابِهِمْ وأَحْبابِهِمْ سَالِمِينَ آمِنِينَ .

# ٢ - الأشرِعَةُ السُّودُ

أَيُّهَا الطُّفُلُ العَزِيزُ : كُنْتُ أُوَّدُ أَنْ أَقِفَ عِنْدَ هَـذَا الْحَدِّ مِنْ

قِصَّةِ « بَطَلَ أَتِينا » ، ولَكِنَّ أَمَانَةَ النَّقُلِ تَحْتِمُ عَلَى أَنْ أُفضِى إلنَّكَ بِالْأَسْطُورَةِ كَمَلًا ( أُخْبِرَكَ بِهَا كَامِلَةً وَافِيَةً ) ، دُونَ تَقْصِ أَوْ تَحْرِيفٍ :

لَقَدْ كَانَ مِنَ الطَّبِيعِيِّ أَنْ تَنْتَهِى ٱلْأُسْطُورَةُ نِهَايَةً طَبِيعِيَّةً ، فَيَلْتَقِى الوَالِدُ الْعَدِبُ ( الْعَطُوفُ ) الرّحِيمُ بِولَدِهِ الْبارِّ الثَّفِيقِ . وَقَدْ كَانَتْ كُلُّ الْمُقَدِّمَاتِ مُؤَدِّيَةً - بِلا شَكَّ - إِلى هٰذهِ النَّيْبِجَةِ السَّارَّةِ وَلَكِنْ حَدَثَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحُسْبانِ ، وشاء القَدَرُ الْمُتَصَرِّفُ السَّارَةِ وَلَكِنْ حَدَثَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحُسْبانِ ، وشاء القَدَرُ الْمُتَصَرِّفُ فِي الْحُسْبانِ ، وشاء القَدَرُ المُتَصَرِّفُ فِي الْحَقْ فِي عَجَبانَ ، ولا رادَّ لِمَشِيئَتِهِ - أَلَّا يَلْتَقِيَ الْوالدُ بِولَدِهِ . ولا رادَّ لِمَشِيئَتِهِ - أَلَّا يَلْتَقِي الْوالدُ بِولَدِهِ .

عَلَى أَنَّ مَصْدَرَ النَّنكَباتِ نَشَأَ عَنْ خَطَا تَفَهِ ، كَانَ غَايَةً فِي الْيُسْرِ ، وَلَكُنَّ عَوَاقِبَةً كَانَ عَايَةً فِي الْيُسْرِ ، وَلَكُنَّ عَوَاقِبَةً كَانَ عَايَةً فِي الْخُطُورَةِ .

أَلَمْ أَقُلُ لِكَ - فِي أَثْنَاءَ لَهَذِهِ الْأَسْطُورَةِ - إِنَّ « مَلِكَ أَنْيِنا » قَدْ أُوضَى ولَدَهُ أَنْ يَرْفَعَ الأَشْرِعَةَ السُّودَ ، ويُجِلَّ مَحَلَّهَا أَشْرِعَةً أَخْرَى بِيضًا ، إِذَا كُتِبَ لَهُ الْفَوْزُ والنَّصْرُ ، ورُزِقَ السَّلامَةَ والإيابَ ؟ أُخْرَى بِيضًا ، إِذَا كُتِبَ لَهُ الْفَوْزُ والنَّصْرُ ، ورُزِقَ السَّلامَةَ والإيابَ ؟ أُخْرَى بِيضًا ، إِذَا كُتِبَ لَهُ الْفَوْزُ والنَّصْرُ ، ورُزِقَ السَّلامَةَ والإيابَ ؟ فَاعْلَمَ - عَلِمْتَ الْخَيْرَ ، وأُلْهِمْتَ الرُّشْدَ ، وسَلِمْتَ مِنْ كُلِّ فَاعْلَمَ - عَلِمْتَ الْخَيْرَ ، وأُلْهِمْتَ الرُّشْدَ ، وسَلِمْتَ مِنْ كُلِّ

أَذًى وضُرِّ - أَنَّ « بَطَلَ أَتِينًا » ورِفَاقَهُ جَمِيعًا لَمْ يَذْكُرُوا نَفْيِيحَةَ الْمَلِكِ ، وأَنْسَتْهُمْ لَذَّهُ الْفَوْزِ والإنتِصارِ ما أوصاهُمْ بِهِ مَلِكُ أَتِينًا ». فَعَادَتِ السَّفِينَةُ - كَا خَرَجَتْ مِنَ الْمِينَاء - وهِيَ مُجَلَّلَة " بِالأَشْرِعَةِ السُّودِ .

وكانَ « مَلكِ أَتينا » يَتَرَقُّبُ عَوْدَةَ السَّفِينَةِ – بِفارِ غِ الصَّبْرِ – على قِمَّةِ جَبَلِ شَاهِقِ ، وهُوَ شَدِيدُ الشَّوْقِ إِلَى لِقَاءَ ولَدِهِ الْعَزِيزِ ، وقَدْ عَظُمَ قَلَقُهُ عَلَيْهِ . فَلَمَّا دَنَتِ السَّفِينَةُ مِنَ الْمِينَاء ، كَانَ أَكْبَرَ هَمِّهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْرِعَتِهَا ، لِيَتَعَرُّفَ مَصِيرَ وَلَدِهِ الشُّجاعِ . فَلَمَّا أَبْصَرَ الْأَشْرِعَةَ السُّودَ – كَمَا هِيَ – أَيْقَنَ بِهَلَاكِ « بَطَلِ أَتْبِنَا » ، وَعَرَفَ أَنَّ « عِجْلَ مِينُو » قَدْ صَرَعَهُ كَمَا صَرَعَ كَثِيرًا مِنَ الضَّحايا مِنْ قَبْلُ . فَزَاغَ بَصَرُهُ (اضْطَرَبَتْ عَيْنُهُ )، وغُشِي عَلَيْهِ (ذَهِلَ)، وَدَارَ مُتَرَبِّكًا (مُتَمَا يَلًا) ؛ فَهُوكى – مِنْ فَرْطِ الْحُزْنِ – مِنْ قِمَّةِ الْجَبَلِ الْعَالِيَةِ إِلَى الْبَحْرِ مُتَرَدًّيّاً ، وابْتَلَعَتُهُ الْأَمْوَاجُ الْهَائِجَةُ ، قُبُلُ أَنْ يَمْلَأُ نَاظِرَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ الْحَبِيبِ.



#### خاتِمةُ القِصِيةِ

وَلا تَسَلُ عَنْ حُزْنِ « بَطَلِ أَتَيْنا » حِينَ بَلَغَ أَسْمَاعَهُ مَصْرَعُ وَالدِهِ الْحَدِبِ ( الْعَطُوفِ ) الرَّفِيقِ ؛ فَقَدْ أَنْسَتْهُ هَذِهِ الْمُصِيبَةُ لَدَّةَ الْفَوْزِ وَالْإِنْتِصِارِ على عَدُوهِ . وَلا تَسَلُ عَنْ حُزْنِ الْأَهْلِينَ لِمَصْرَعِ الْفَوْزِ وَالْإِنْتِصِارِ على عَدُوهِ . وَلا تَسَلْ عَنْ حُزْنِ الْأَهْلِينَ لِمَصْرَعِ مَلِيكِهِمُ الْعَادلِ الرَّحِيمِ ، وفَرَحِهِم بِانتِصارِ ولدِهِ : « بَطَلَ أَتَيْنا » الَّذِي ميلكُهِمُ الْعَادلِ الرَّحِيمِ ، وفَرَحِهِم بِانتِصارِ ولدِهِ : « بَطَلَ أَتَيْنا » الَّذِي مَلِيكُهِمُ أَبْنَاءَهُمْ وَبَنَاتِهِمْ مِنْ « عَجْلِ مِينُو » .

و هُكُذَا امْ تَرَجَ الحُزْنُ بِالْفَرَحِ، واخْتَلَطَتَ أَصُواتُ ٱلْبُصْرَى وَالسُّرُورِ بِرَنَّاتِ ٱلْحُزْنِ وَٱلاَسَى ﴿ أَصُواتِ الباكينَ ﴾ .

والسرور بريات الحزن والاسى (اصواب البائين) .
ولكن الأيّام تُنسِي المصائب والخطوب (الأُمُور المَكْرُوهَة) ،
كا تُنسِي المسَرّاتِ والأفراح جَمِيعاً . فَإِنّهُ لَمْ يَمْضِ زَمَن قَلِيل حتَّى هَدَأَتِ النّفُوسُ ، واسْتَتَبَ الأَمْرُ الا بَطلِ أَتِينا »، وأَحْضَر أُمَّهُ إلى مَقرً مُمْلكِهِ ومُلكِ أبيهِ مِنْ قَبْلُ . وظلَّ يَعْمَلُ بِنصيحتِها، ويَأْحُذُ بِرَأْمِها السَّدِيدِ ، ولا يَعْصِى لها أَمْرًا . فَأَصْبح حَبِيبًا إلى نَفْسِ كلِّ فَرْدِ مَنْ أَفْرادِ الشَّعْب ، وصار مَضْرِب الأَمْنالِ – بَيْنَ مُلُوكِ عَصْرِهِ بِ فَالرَّفْق بِالرَّعِيَةِ ، والبِرِّ بِالنّاسِ ، وإقامَةِ الْعَدْلِ ، وتَوَخَى الإنْصاف . في الرِّف بِالرَّعِيَةِ ، والبِرِّ بِالنّاسِ ، وإقامَةِ الْعَدْلِ ، وتَوَخَى الإنْصاف .

تم طبع هذا الكتاب على مطابع دار المعارف بمصر سنة ١٩٦١

القصة التالية ؛ الغيل الأبيض